فَكُنْ أَظْلُمُ مِنَّنُ كُنُابٌ عَلَى اللَّهِ وَكُنَّابُ إِبَالصِّدُ قِلْ جَاءَةُ ۚ ٱلدِّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْكُفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّلُقِ وَصَلَّ قَ بِهَ أُولَيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاءُ وْنَ عِنْكَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَسُواَ الَّذِينِي عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمُ آجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ ٱكَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْكَةٌ ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ ۚ وَمَنْ يُّضُلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَهُدِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيْزِ ذِي انْتِقَامِرِ ۞ وَلَيْنُ سَالْتَهُمُ مِّنُ خَلَقَ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَلُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّهَ لَى هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّةً أَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُنْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ ۗ عَكَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿ قُلْ لِقُوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ لِنْيُ عَبِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ يَأْتِيْهِ عَنَاكُ يُتَّخُزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

417

عَنَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ أَ

فَمَنِ اهْتَالَى فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا أَ وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخُزَى إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ آمِراتَّحَنُ وَامِنَ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلُ اَوْلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَّلَا يَعْقِلُونَ ۗ قُلُ يِتَّهِ الشَّفْعَةُ جَبِيعًا "لَّهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَ الْإِرْضِ السَّلَوْتِ وَ الْإِرْضِ ا ثُمَّ الَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَاذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحُكَاهُ اشْمَازَّتُ قُلُوبُ الَّنِ يْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنُ دُونِهَ إِذَا هُمْ يَسْتَنْشِرُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَإِطِرَالسَّلُونِ وَالْأَرْضِ عْلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهْلَةِ ٱنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِي نِنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًاوَّ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكَوْا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَر الْقِلْمَةُ وَبَكَالَهُمُ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَ ضُرُّدَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلُنْهُ

نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ ۚ بَلْ هِيَ فِتُنَةً وَّلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلْ قَالَهَا الَّنِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ايْكُسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِي نَنَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلاءِ سَيْصِيْبُهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ أَنَّ فِي ذُلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِرِيُّوْمِنُونَ ۚ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ النُّانُونِ جَبِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِنْ يُبْوِّا إِلَى رَبِّكُمْ وَ ٱسْلِبُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَالَّبِعُوَّا ٱحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّنْ رَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَنَابُ بَغْتَةً وَّ أَنْتُمْ لِا تَشْعُرُونَ ﴿ آنَ تَقُولَ نَفُسٌ إِيَّحَسَرَ فِي عَلَى مَا فَرَّطُتُّ فِي جَنَّبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيُنَ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَاٰ بِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ اَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَنَابَ لَوْ آنَّ لِي كُرَّةً ا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلِّي قَلْ جَاءَتُكَ الْيَتِي فَكُنَّابُتَ

بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيلَةِ تَرَى الَّذِينَ كَنَابُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُ هُمُ مُسُودًا يُكَالِيسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَكُمُّهُمُ السُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِيْكُ السَّلُوتِ إُ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيتِ اللهِ أُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ قُلُ اَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُوْنِيَّ آعُبُكُ آيُّهَا الْجِهِكُونَ ﴿ وَلَقَلَ ٱوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَبِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَتُ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُلُ وَكُنِّ ُ مِّنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا قَكَرُوا اللَّهَ حَقَّى قَلْ رِهِ وَالْأَرْضُ جَبِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَالسَّلُوتُ مَطُولِيُّكَّ إِيبِينِهِ مُسُبِّحْنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ " ثُمَّ نُفِحَ فِيْهِ اُخُرِي فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ ﴿ وَاَشُرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرٍ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتْبُ وَجِأْئَ ءَبِالنَّبِينَ وَالشُّهَلَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

عَمِلَتُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ ٱبْوِبُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ ٱلَّهُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ الْبِيِّرَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا ۚ قَالُوا بَلِّي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاةٌ الْعَنَابِ عَلَى الْكُفِدِيْنَ ﴿ قِيلَ ادْخُلُوۤا ٱبُوٰبَ جَهَنَّمَ خُلِيانِيَ <u>ۏ</u>ؽۿٵڟؘڹؙؚۺؘڡؘؿؙۅؘؽٳڵؠؙؾؘػڋ۪ڔۣؽ۬۞ۅٙڛؽۊؘٳڷڹۣؽڹٵؾۜٛقَۅٝٳڒڹۜۿؗؖؗؗؖۿ إِلَى الْجَنَّاةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ ٱبُوٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خُلِينِينَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمُكُ بِللهِ الَّذِي مَ صَكَ قَنَا وَعُكَاهُ وَ ٱوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَيَعْمَرُ ٱجُرُّ الْعُمِلِينَ ﴿ وَتَرَى الْمَلَيْكَةَ حَاقِيْنَ مِنُ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْثُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ بِسْعِدِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ).85 حُمْ إِنَّ نُزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ عَافِر النَّائُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَبِ يُبِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لِآ اِلْهَ اِلَّاهُوَ ۗ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞ مَا يُجِدِ لُ فِي اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ

j

كَفَرُوْا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلْلِ ﴿ كُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَالْاَحْزَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُنُاوُهُ ۗ وَجَالُوا بِالْبَطِلِ لِيُلْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَاخَذَاتُهُمُ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمُ اَصُحْبُ النَّارِقُ الَّذِينَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْلِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّنِ يُنَ امَنُوا الرِّينَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمُ عَنَابَ الْجَحِيْمِ ٥ رَبَّنَا وَادْخِلْهُمُ جَنَّتِ عَلَٰنِ الَّتِي وَعَلْ تَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْآيِهِمْ وَ أَزُوجِهِمُ وَ ذُرِّيَّتِهِمُ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَقِهِمُ السَّيِّاتِ وَمَن تَقِ السَّيّاتِ يَوْمَيِنٍ فَقُلُ رَحِمْتُهُ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ إِنَّ الَّذِيٰنَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقُتُ اللَّهِ ٱكْبَرُمِنْ مَّقْتِكُمْ ٱنْفُسَكُمْ إِذْ تُكْ عَوْنَ إِلَى الْإِيْلِينَ فَتَكُفُّرُونَ اللَّهِ الْم قَالُوارَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِنُّ نُوْبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوحٍ مِنْ سَبِيلِ إِنْ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَادُعِيَ اللَّهُ وَحْلَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۞ هُوَ

الَّذِي يُرِيْكُمُ الْيَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَنَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿ فَاذُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّينَ وَلَوْكُرِهَ الْكُفِرُونَ ﴿ رَفِيعُ اللَّارَجِتِ ذُوالْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ لِيُنْنِ رَيُوْمَ التَّلَاقِ فَيَوْمَرُهُمُ لِرِزُوْنَ ۖ الا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمُ شَيْءٌ وَلِينَ الْمُلُكُ الْيَوْمُ لِللهِ الْوِحِي الْقَهَّارِ ۞ ٱلْيَوْمَ تُجُزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَأَنْنِ رَهُمْ يَوْمَ الْأِزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كُظِمِيْنَ مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ ليُّطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّلُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَنْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ وإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوُا مِنُ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُواْ هُمُ اَشَكَ مِنْهُمُ قُوَّةً وَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاَخَنَ هُمُ اللَّهُ ؖؠڹؙٛنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنُ وَّالِقِ فِذَٰ لِكَ بِٱنَّهُمْ كَانَتُ تَّاتِيهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَكَفَرُوا فَاخَنَ هُمُ اللَّهُ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَلُ السَّلْنَا مُوْسَى بِالْيَتِنَا وَسُلْطِي مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

إِلَى فِرْعَوْنَ وَهٰلِنَ وَقُرُونَ فَقَالُوْالْحِرُّ كُنَّابٌ ﴿ فَكَتَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْ الْبُنَّاءَ الَّذِينَ امَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوانِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْنُ الْكُفِرِيْنَ إِلَّافِي ضَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ ٱقْتُلْمُوْلِي وَلْيَكُعُ رَبُّهُ ۖ إِنِّي ٓ أَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُولِنِي إِنِّي عُنْ تُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيُلْنَةَ ٱتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَلُ جَاءَكُمُ البينت مِنُ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كُنِ بَا فَعَلَيْهِ كَنِ بُهُ وَإِنْ يَكُ كُنِ بًا فَعَلَيْهِ كَنِ بُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَغْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي فَ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَنَّابٌ ﴿ لِقُوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظُهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيُكُمُ إِلَّا مَآ أَرِي وَمَآ اَهْدِي يُكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي َامِّنَ لِقُوْمِ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثُلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَّثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَمَا اللهُ يُرِينُ ظُلُمَّا لِلْعِبَادِ ١٠ وَلِقَوْمِ انِّي آخَافُ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْرِضَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ۗ وَمَنْ يُضُلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَلَقَلْ جَاءَكُمْ ٳؽؙۅؙڛؙڡؙٛڡؚڹۘڰڹؚڷؠٳڶڹۑۣۜڹؾؚڣػٙٵۯؚڶؾؙؗۮ؈۬ۺڮۣڡؚؠۜٵؘۘۜۜۜۜٵػۮؠ؋ؖ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمُ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَنْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿ الَّذِينَ يُجِيلُونَ فِيَ اليت الله بِعَيْرِسُلْطِنِ آتُهُمُ اللهُ مَا كَبُرَمَقْتًا عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ الَّذِينَ امَنُوا ۚ كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهٰ لِمُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيَّ ٱبْلُغُ الْأَسْلِبَ ﴿ ٱسُبِبَ السَّبُوتِ فَأَطَّلِحَ إِنَّى إِلْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كُنِ بَّأَ وَكُنْ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُلَّاعَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْلُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَقُومِ اتَّبِعُونِ فَهُ ٱهۡڽؚڮؙۄۡڛؠؽؚڮٳڵڗۜۺؘٳڋ۞ڸڠۘۅ۫ڡڔٳڹۜؠٵۿڹۣ؋۪ٳڵڿڸۅۊؙؖٳڵڽؙؖڹؙۑٵڡٙؗؾڠؖ وَّإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْزَّى إِلَّامِثُلَهَا وَمَنْ عَبِلَ طِيحًا مِّنْ ذَكْرِ ٱوْ أُنْثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَ إِلَّ يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَيْقُوْمِ مَا لِنَ اَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَنْعُوْنَنِي إِلَى النَّادِ اللَّادِ اللَّادِ اللَّادِ

تَلُعُوْنَنِيُ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيُ بِهِ عِلْمٌ وَّانَاْ ٱدۡعُوۡكُمۡ إِلَى الۡعَزِيۡزِ الۡعَقٰرِ ۞ لَاجَرَمَ ٱنَّهَا تَلۡعُوۡنَنِيۡ إِلَيۡهِ لَيۡسَ لَهُ دَعُوَّةٌ فِي الرُّنْيَا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَأَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحُبُ النَّارِ ﴿ فَسَنَنْ كُرُونَ مَاۤ اَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ آمُرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ اللَّعِبَادِ ﴿ فَوَقْلُهُ اللهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوا وَحَاقَ بِاللَّهِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَنَابِ ﴿ ٱلنَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ﴿ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ ٱدْخِلُوٓاالَ فِرْعَوْنَ اَشَكَّ الْعَنَابِ ﴿ وَالْذِيتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَّوُ الِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوۤ الِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ ٱنْتُمُ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيْهَآ إِنَّ اللَّهَ قَلُ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوارَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَنَابِ ﴿ قَالُوٓا اَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيُكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبِيِّنْتِ ۗ قَالُوْا ا بَلَيْ قَالُوْا فَادْعُوْا ۗ وَمَا دُغَوُّا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِل ﴿ إِنَّا لَنَنُصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امَّنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُانُ ۚ يُوْمَرُلا يَنْفَعُ الظَّلِيئِنَ مَعْنِارَتُهُمُ ۗ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ

وَلَهُمْ سُوَّءُ السَّارِ فِ وَلَقَنَ التَّيْنَا مُؤْسَى الْهُلَى وَ ٱوْرَثْنَا بَنِيْ إِسْرَءِيْكَ الْكِتْبَ ﴿ هُدَّى وَّ ذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبِ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرُ لِنَكْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْلِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكُرِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجْدِلُونَ فِي ٓ اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطِنِ آتُهُمُ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمُ بِبلِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَخَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبَرُمِنُ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ وَالَّانِينَ اَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ وَلَا الْسُنِّي ءُ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَتَنَكَ كُرُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِينَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ ٱسْتَجِبُ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيلُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٥ ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَنُهُوْ فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ خٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلٰهَ إِلَّا

427

هُوَ اللَّهِ اللَّهِ

يَجْحَكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَلَمِينَ ﴿ فَوَالْحَيُّ لَآلِلُهُ اِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعُبُكَ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّبِّيْ وَأُمِرْتُ آنُ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنُ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَّطُفَةٍ ثُمَّرِمِنُ عَلَقَةٍ ثُمَّر يُخُرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا اَشْكَاكُمْ نُمَّرِلِتَكُونُوا شَيُوخًا \* وَمِنْكُمْ هَنْ يَتُوفَى مِنْ قَبْلُ اَشْكَاكُمْ نُمَّرِلِتَكُونُوا شَيُوخًا \* وَمِنْكُمْ هَنْ يَتُوفَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوۡااَجَلَّا مُّسَبًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ﴿هُو الَّذِي يُحْي وَيُبِيتُ فَاذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ تَرَالَى الَّذِيْنَ يُجِدِلُوْنَ فِي النِّيالِيِّ اللَّهِ النَّى يُصْرَفُونَ ﴿ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْكِتْبِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ١ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي ٓ اَعْنَقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي الْحَبِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ آيْنَ مَا كُنْتُمُ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلَ لَّمْ نَكُنُ نَّكُ عُوا

مِنْ قَبْلُ شَيْعًا كَالْ لِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَفِرِيْنَ ﴿ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَفُرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ الْدُخُلُوا ٱبْوْبَ جَهَنَّهَ خُلِينِينَ فِيْهَا ﴿ فَيَهَا ﴿ فَيَهَا اللَّهُ مَنَّوَى الْمُتَّكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْمَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَبُّكَ بَعْضَ اتَّنِي يُ نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَلُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمُ نَقُصُصُ عَلَيْكَ ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَاٰتِي بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ آمُرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْالْغُمَ لِتَرْكَبُوا اللَّهِ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنْفِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيُكُمُ الْبِيهِ فَأَيَّ الْبِي اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿ اَفَكُمْ لِيسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْا ٱكْثَرَ مِنْهُمْ وَاشَكَ قُوَّةً وَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَهَآ أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوا بِمَاعِنْكَ هُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ

فَيْنُ ٱلْمُلُمُ 24 كُمُّ السَّجْرَةُ 41

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَكَتَارَآوُا بِأَسَنَا قَالُوْا اَمَنَا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكُولُا اَمِنَا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكُولُونَا بِمَا كُنَّا بِمَا كُنَّا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَكَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ اِيْمِنْهُمُ لَيَا ذَاوُا بِأَسَنَا اللهِ اللهِ الَّذِي قَلْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللهِ الَّذِي قَلْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللهِ الَّذِي قَلْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللهِ النَّذِي قَلْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللهِ النَّذِي قَلْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللهِ النَّذِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حُم إِنَانُونِيلٌ مِّنَ الرَّحْلِي الرَّحِلِي الرَّحِلِيمِ فَكِتْبُ فُصِّلَتُ النَّهُ قُرْأَنَّا عَرَبِيًّا لِقُومِ يَّعْلَمُونَ ﴿ بَشِيْرًا وَّنَنِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي ٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَكُعُونَآ إِلَيْهِ وَ فِي الدَّانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عِيلُونَ وَقُلُ إِنَّهَا آنَا بَشَرُّهِ مُثُلُّكُم يُوخِي إِلَّ ٱنَّهَا الْهُكُمُ اللَّهُ وِّحِنَّ فَاسْتَقِيْمُوَّا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۞ اتَّنِيٰنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْآخِرَةِ هُمُكُفِرُونَ۞ إِنَّ الَّنِيْنَ امَّنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ آجُرٌ غَيْرُمَهُنُونِ ﴿ قُلْ ٱبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْكَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبْرَكَ فِيهَا وَقَلَّارَ فِيهَا أَقُوتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً

لِّلسَّابِلِيْنَ۞ثُمَّرَاسُتَوَى إِلَى السَّبَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَاطُوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَآ ٱتَيْنَا كَالِيعِيْنَ شَفَقَضْهُنَّ سَبْعَ سَلُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ ٱوْخِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ ٱمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ النُّانْيَا بِمُصْبِيْحٌ وَحِفُظًا ۚ ذٰلِكَ تَقُويُرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْنَارْتُكُمْ طَعِقَةً مِّتُلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَّتَكُودَ ١٤ أَبِ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْرِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلَّا تَعْبُكُ وَالِرَّاللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلْبِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرُسِلْتُهُ بِهِ كُفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادٌّ فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ آشَكُّ مِنَّا قُوَّةً ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا آنَّ اللَّهُ الَّنِي خَلَقَهُمُ هُو اَشَكُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴿ كَانُوا بِالْيِتِنَا يَجْحَكُ وَنَ قَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيًامِرنَّحِسَاتٍ لِّنُذِي يُقَهُمُ عَنَابَ الْخِزْي فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا ﴿ وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ ٱخْزَى ۗ وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ فَإِوالمّا تُمُودُ فَهَلَ يَنْهُمُ فَاسْتَحَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَأَخَلَ تُهُمُ طِعِقَةُ الْعَلَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا إِيكْسِبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ امَّنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ وَيُومَ يُحْشَرُ

ٱعۡكَاءُ اللّهِ اِلَّى النَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُوۡهَا شَهِكَ

عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصُرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوْالِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِلُ أَثُّمُ عَلَيْنَا ۖ قَالُوۤۤا ٱنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي ٓ ٱنْطَقَ كُلَّ شَيْءٌ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّالِيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَ مَا كُنْ تُمْ تَسُتَتِرُونَ أَنْ يَّشُهَلَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ ٱبْصُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَ ظَنَنْتُمْ آتَ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّبًّا تَعْمَلُونَ ٥ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي عَلَيْكُمُ الَّذِي ظَنَنُتُمُ بِرَبِّكُمْ ٱرْدْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوِّي لَّهُمْ ﴿ وَإِنْ لِيُّسْتَعُتِبُواْ فَهَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ قُرْنَاءَ فَزَيِّنُوالَهُمْ مَّا بَيْنَ آيْنِ يُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَرِهِ قُلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا خُسِرِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا الا تَسْمَعُوا لِهِنَا الْقُرَانِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ ا فَكَنُانِ يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنَاابًا شَرِيلًا وَّلَنَجْزِينَّهُمُ أَسُوا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ اعْمَاءِ اللَّهِ النَّادُ "لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْبِ "جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا آرِنَا الَّذَيْنِ

أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقُلَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْيِكَةُ ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ ٱبْشِرُوا إِ الْجَنَّةِ الَّتِي كُنُتُمُ تُوْعَلُونَ ﴿ نَحُنُ ٱوْلِيَا وُكُمْ فِي الْحَيْوِةِ اللَّانْيَا وَفِي الْإِخِرَةِ ﴿ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشَتَهِي ٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَكَاعُونَ ﴿ نُزُلِّا مِّنَ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ ﴿ وَمَنْ آحُسَنُ قُوْلًا مِّتَّنْ دَعَآلِكَ اللَّهِ وَعَبِلَ صِلِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّكَةُ \* اِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلْوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوُا وَمَا يُلَقُّهُ إَلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمِ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيُطِنِ نَزُعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَمِنَ الْيَهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَبُرُ ۚ لَا تَسُجُلُوا لِلشَّنْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُكُوْا لِللهِ الَّنِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنُتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُّلُونَ ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّإِنِينَ عِنْكَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَا يَسْعَمُونَ ﴿

فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيْدِ ﴿

وَمِنُ الْيَهِ آنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخِياهَا لَمُحِي الْمَوْتَى ۚ إِنَّا الَّذِي

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدُر ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ الْيَتِنَا

لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَهَنَ يُلْقَى فِي النَّارِخَيْرٌ ٱمْرَهَّنُ يَّأَتِّي ٓ امِنَّا

يُّوْمَ الْقِيْمَةِ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتْبٌ عَزِيْزٌ ﴿

لَّا يَأْتِيُهِ الْبَطِلُ مِنُ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ "تَنْزِيْلُ

صِّنُ حَكِيْمِ حَبِيْدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قُنُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ

ؖڡؚڹُ قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وَمَغْفِرَةٍ وَّ ذُوْعِقَابِ ٱلِيْمِ ﴿ وَلَوْ

جَعَلْنَهُ قُرْانًا آعُجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتُ الْيُثَهُّ عَآعُجِيٌّ

وَّعَرَبُّ ۗ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ امَنُوا هُ لَى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْدَانِهِمُ وَقُرٌّ وَّهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّى أُولَيكَ يْنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَلَقَلَ الْكَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ

ا فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي

بَيْنَهُمْ وَانَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿ مَنْ عَبِلَ طُلِحًا